مَثْنُ السُّلِّم المُنْوْرَق

#### مَثَنُّ السُّلْمِ المَثْوَرَقِ لِلْعَلاَّمَةِ أَي زَيْدِ عَبْدِ الرَّحْنِ بِن عُمَّدِ الصَّغِيرِ الأَخْضَرِيُّ

#### \*\*4

#### يسم الله الرّحمن الرّحيم

#### مقدمث

- ٣- حَسَى بَــ دَتْ فُــَـ مُشْــ مُوسُ المَعْرِفَةُ رَأَوْا مُحَلَّراتِ عِلْمُنْكَ شِيفَةً
- مَـنْ خَـصَّنا بِخَـيْرِ مَـنْ قَــدْ أَرْسَــلا وَخَــيْرِ مَــنْ خَـــازْ المُقاتــاتِ العُـــلَى
- من حصه بعدي من ف ارسع و حير من ف راساس العلق
  محمد مسير حُسلُ مُغْتَفَى العَسرين المَاشِيع المُسطفى
- حَمْد بِسَدِيد كَالُ مُقتَف المُصَوري المُسْرِيق الماش مِن المُصافى
  حَسَلًى عَلَيْت واللهُ ما دام الحجاليّة مِنْ بِسُن يَحْد المَصان لِحُجالاً
- ٩- وَيَعْدُدُ فَ التَطِقُ لِلْجَذَ إِن نِ سُبَتُهُ كَ التَّحْوِ لِلَّ سانِ
- ١٠ فَيَعْ حِمُ الأَفْكَ ازَ عَنْ غَنِي الْخَطَا وَعَنْ دَقِيقِ النَّهِ مِ يَكُثِيفُ الغِطَا
- المائد عن الله عن المائد عن الما
- ١٢- سَمَيْنُ لُهُ بِالسَّلَّمِ اللَّهِ وَقِقِ يُرْفَى بِحِمْسَاءُ عِلْمَ اللَّهُ عِلْقِ

# منثُ السُّلْمِ المُنْوَرَق بِ مِنْ السُّلْمِ المُنْوَرَق بِ مِنْ السُّلْمِ المُنْوَرِق بِ الكَارِيمِ لَا السَّمَ اللَّمِ اللَّامِ المَّارِيمِ لَا السَّمَ اللَّمِ اللَّامِ اللَّمِ الللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ الللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِيلِي الللَّمِ اللَّمِ اللْمِلْمِيلِي اللْمِلْمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِيلِيِّ الْمِلْمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِيلِيِّ الْمِلْمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِيلِيِّ الْمِلْمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِيلِيِّ الْمِلْمِ اللَّمِيلِيِّ الْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللَّمِيلِيِّ الْمِلْمِ اللَّمِيلِيِيلِيِّ الْمِلْمِ اللَّمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِ

١- وَأَنْ يَحَـــونَ نَافِعــــاً لِلْمُثِنَـــدي بِـــــــــولِل الْطَـــــــوَّلاتِ يَشــــدي

#### فصلُ في جَواز الاشْتِقَالِ بِهِ

١٥ - وَالْخُلْفُ فِي جَسُواذِ الأَفْسِيْغَالِ بِسِهِ عَسَلَى ثَلاَقَبِ وَ أَفْسُواكِ

امن السَّلاحِ وَالنَّسواوي حَرَّما وَقسالَ قَسْرَمُ يَبُعْسَي أَنْ يُغلَسا
 وقسالَةُ فَالسَّمْ السَّمْ عَلَيْهِ وَأَهُ السَّمْ عِيمة جَسَوارَةُ إِلَى اللَّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَهُ السَّمْ عِيمة أَمْ وَأَهُ السَّمْ عِيمة أَمْ وَأَهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَوْ السَّمِعِيمة أَمْ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَوْ السَّمِعِيمة أَمْ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَي

١٥- والفول المشهورة الصعيعة جواره بسام العرجية
 ١٨- مُصَارِسِ السُنَّةِ وَالكِنسابِ لِيَهْمَدي بِعِ إِلَى السَّمُوابِ

## أثواغ العِلْمِ الحَادِثِ

١٩- إِذْرَاكُ مُفْرَدِ تَ صَوَّراً غُلِيهِ وَمَرَكُ لِي مَنِيدٍ فَ صَابِقٍ وُسِهُ

٢٠- وَقُدُمُ الْأَوْلُ عِنْدَ الوَضْعِ لِأَنْدَ مُنْفَدَمُ مُ إِسَالطَّعِ
 ٢١- وَالنَّقَدُونُ صَا الْحَدَاجُ لِلنَّالُ لِ وَمَكْدُهُ مُدُو السَّمِّروديُّ الْجَسَلِ

٢٢- وَماإِل تَصَوُّو بِدو وُصِلْ المُنامى بِقَوْل تَسارِح فَا غَبْتَهِ لَ
 ٢٣- وَمَا إِنْصَفِيقٍ بِدوُ لُسُوصُلا بِحُجَّدَة إِسْمَرُفُ وَفِيدَ المُفَسلا

## أنواغ الدلالة الوضعيدة

٢- دَلاكُ اللَّهُ عَلَى ما وافقَة يَامُوتِها دَلاكَ الطَّائِقَة
 ٢- وَجُزْئِكِ مَا صَدْمُنا وَحالَىنِ مَ فَهَوَ الْسِيرَامُ إِنْ بِحَقْلِ الْسَرَمُ

## مَثَنُ السُّلِّمِ الْمُتَوْرَقِ

#### فصل في مباحث الألفاظ

- مُسْتَعْمَلُ الأَلْفَاظِ حَيْثُ يوجَدُ إِمَّا مُرَكِّبٌ وَإِمَّا مُفْرِرَدُ فَالَّوْلُ مِا دَلَّ جُرِزُقُهُ عَلِي جُرِزُهِ مَعْنِاهُ بِعَكْسِ مِا تِلا - Y V
- وَهْ وَعَلَى قِسْمَيْنَ أَعْسَى الْمُفْرَدا كُلِّينً أَوْجُزْيْسِيٌّ حَبْسَتُ وُجسدا - ۲۸ فَمُفْهِ مُ اشْ بِرَاكِ الكُلِّ كَلُّ كَلَّ أَسَدِ وَعَكُمُ مُهُ الْجُزْدِ مِنْ - ۲9
- وَأَوَّلا لِلسِّلَّاتِ إِنْ فِيهِا أَسْدَرَجُ فَأَنْسِيبُهُ أَوْلِعِارِضِ إِذَا خَسِرَجُ -٣٠ وَالكُلِّ إِنَّاتُ خَسْمَةٌ دُونَ انْتِقْ اصْ جِنْسٌ وَفَصْلٌ عَرَضٌ نَـوْعٌ وَحَـاصْ -41

#### وَأَوَّلُ لَلاَئِةٌ بِلاَشَطَطْ جِنْسٌ قَرِبٌ أَوْ بَعِدٌ أَوْ وَسَطْ -41 فصلُ في بيان نسبة الألفاظ للمعاني

- -44
- تَواطُ وْ مَا شَاكُكُ فَحَالُفُ وَالاشْ رَاكُ عَكْ مُهُ السِّرَادُفُ -٣٤
- وَاللَّفْ فُوالِمَا طَلَبُّ أَوْ خَبِرُ وَأَوَّلُ ثَلاثَ فَهِ مَن تُذْكِّرُ -40
- أَمْدِ " مَعَ اسْتِعْلا وَعَكْسُهُ دُعا وَقِ النَّسساوي فَالْتَاسُ وَقَعَا -47 فَصْلُ هَى بَيانِ الكُلِّ والكَلْيِّرِ وَالجُزْءِ وَالجُزْءِ وَالجُزْئِيْرِ

## الكُـــلُّ مُحُمُّمُنــا عَـــلى المَجْمُــوع كَكُــــلُّ ذاكَ لَــــبُسَ ذا وُقُــــوع

- وَحَيْثُ إِلَّا أَ فَدْدِحُكِما فَأَنَّهُ كُلَّا لَهُ قَدْ عُلِسا -44
- وَالْحُكْمُ لِلْبَعْضِ هُوَ الْجُزْئِيَّةُ وَالْجِيرُ وَمَعْرِفَتَ مُجَلِيَّةً -44

#### فصل في المُعَرَّفاتِ

مُعَرِّفٌ إِلَى لَلاثَـــةِ قُـــِمْ حَــدٌّ وَرَسْــمِيٌّ وَلَفْظِــيٌّ عُلِــمْ

فَالحَدُّ بِالجِنْسِ وَفَصْلِ وَقَعِها وَالرَّسْمُ بِالجِنْسِ وَحَاصَّةٍ مَعِها - 11 وَناقِصُ الْحَدُّ بِفَصْلِ أَوْ مَعا جِنْسِ بَعِيدٍ لا قَريبٍ وَقَعا - £ Y

وَنساقِشُ الرَّسْم بِخَاصَّةِ فَقَه لُ أَوْ مَع جِنْس أَبْعَدُ قَدِ الْتَسبَطُ - 54

وَمَا بِلَفْظِيِّ لِللَّهِ مِنْ هِرا تَبْدِيلُ لَفْظِ بِرَدِيفٍ أَشْهِرا - £ 5

وَشَرْطُ كُلِّ أَنْ يُرِي مُطَّرِداً مُنْعَكِ ساً وَظاهِراً لا أَبْعَادا - 20

وَلا مُ اللَّهِ اللَّهِ قَرْا بِلا قَرِيْ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ الْحَدِيَّةِ مِنْ الْحَدِيَّةِ اللَّهِ - ٤٦ وَلا بِا يُدْرَى بِمَحْدُودِ وَلا مُصَفِّرَكِ مِنَ القَرِينَةِ خَسلا - £V

وَعِنْدَهُم مِنْ جُمْلَةِ المَرْدودِ أَنْ تَدُخُلَ الأَحْكَامُ فِي الحُدُودِ - £ A

وَلا يَجُ وزُ فِي الحُـــدُودِ ذِحْــرُ أَوْ وَجَــائِزٌ فِي الرَّسْمِ فَــادْرِ مــا رَوَوْا - £9

#### بَابَ في القَصَايا وَأَحْكَامِهَا

ما احْتَمَلَ الصُّدُقَ لِذاتِ جَرى يُنتَهُ مُ قَصِيَّةٌ وَخَبَرا ئَمَّ القَضَايا عِنْدَهُم قِسْهان شَرْطِيَّةٌ مُخْلِيةٌ وَالنَّانِينِ -01

كُلِّيِّ ةً شَخْ صِيَّةً وَالأَوَّلُ إِنَّا أَسَامُ سَوَّرٌ وَإِنَّا مُهْمَالُ -04

وَالسُّورُ كُلَّيْاً وَجُزْيِّا أَيُسرَى وَأَرْبَعُ أَقْسَالُهُ حَيْثُ جَسرى -04

إِنَّا بِكُلِّ أَوْ بِبَعْضِ أَوْ بِلا ثَنَّى ۚ وَلَـ يْسَ بَعْفِ أَوْ شَبِهِ جَـلا -01

#### مَثْنُ السُّلِّمِ المُنُوْرَق وَكُلُّها مُوجِبَةٌ وَسالبَةٌ فَهَلَى إِذَا إِلَى السَّمَانِ آيبَـة

- وَإِنْ عَمَلِي التَّعْلِيقِ فِيهَا قَدْ حُكِمْ فَإِنَّهِا شَرْطِيَّةٌ وَتَنْفَسِمُ -07 أبصا إلى فَرْطِيَّةِ مُنصِلَةً وَمِثلُها فَرْطِيَّةٌ مُنْفَصِلةً -04
- جُرِزْ آهُ المُقَدَّمُ وَسَالَىٰ أَمَا المِنْ ذَاتِ الأَسْصَال -01
- ما أَوْجَبَتْ تَالازُمَ الجُرْآلَيْن وَذَاتُ الانفِ صالِ دُونَ مَسِيْن -09 ما أَوْجَبَتْ تَا نَافُراً يَيْدَنَّهُما أَقْدَ سَامُها ثَلاثَةٌ فَلْنَعْ لَمَا -5.
- مانِعُ جُمْع أَوْخُلُو أَوْحُسا وَهُ وَالْخِيقِي الْأَخَصُ فَاعْلَا -31

## فَصْلُ في التناقض

- تَسنَاقُضٌ خُلْفُ القَسْضِيَّتِينَ فِسيَّ كَسِيْفِ وَصِدْقُ واحِدِ أَمْرٌ قُسفِي -77
  - فَإِنْ تَكُنْ شَخْصِيَّةً أَوْمُهُمَلَةً فَنَقْضُها بِالْكَيْفِ أَنْ تُبَدِّكَ -74
  - وَإِنْ تَكُنْ نَحْ صُورَةَ بِالسُّورِ فَانْتَقُضْ بِنِدُّ شُورِهَا المَلْ كُور -75 فَإِنْ تَكُنْ مُوجِبَةَ كُلَّيَّة نقِي ضُها سَالِيَّةٌ جُزْئِيَّة -70
  - وَإِنْ نَكُ نُ سَالِيةً كُلِّنَا اللهِ عُلِّلَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ -77

### فَصَلُ فِي العَكْسِ المُسْتَوِيّ

## العَكْسُ قَـلُبُ جُـزُأَي القَضِيَّةُ مَعَ بِقَاءِ الصَّدْقِ وَالكَيْفِيَّةُ

- -3V
- وَالكَامَ إِلاَّ المُوجِبَ الكُلَّيَّةُ فَعَوَّضُوها المُوجِبَ الجَزُيْبَةُ -14
- وَالعَكْسُ لازِمٌ لغَـيْر مَا وُجِـدُ بِ اجْتِـمَاعُ الجِسَّدِيْنِ فَاقْتَ صِدْ -19 وَالعَكْسُ فِي مُسرَ تَسبِ بِالطَّبْعِ وَلَسيْسَ فِي مُسرَ تَسبِ بِسالوَضْع

## مَثْنُ السُّلِّمِ المُثَوْرَق

#### بابُ في القياس

- إِنَّ القِياسَ مِنْ قَصْايا صَّوْرا مُصْتَلُزِماً بِالسِّفَّاتِ قَوْلاً آخَرا -V1 أُرِحُ القِيَرِ اسُّ عِنْدَهُمْ قِرِسْهَان فَمِنْدُهُ مَا يُدْعِي بالأَقْتِرِان -VY
- وَهْ وَالَّذِي دَلَّ عِلَى التَّيجَةِ بِقُونَ وَاخْدَ صَّ بِالْحَمْلِيُّ فِ -vr
- فَإِنْ تُسردُ تِرْكِيبَ أُو تَرَكِّب المُقَدِّمُ ماتِهِ عَلَى مَا وَجَبَّ -V£
- وَرَ نَّـــب الْقَــــدُّماتِ وَانْــــظُرا صَـحِيحَهَا مِــنْ فَاسِـــدِ مُحْتَبِـــرا -vo
- فَ إِنَّ لازمَ اللَّقِ لُماتِ بِحَ سَبِ اللَّقِ لُماتِ آتِ -V3 وَسامِنَ الْقَدَّمَاتِ صُغْرَى فَيَجِبُ الْسِيراجُها في الْكُسِيرى -vv
- وَذَاتُ حَــــدٌ أَصْـــغَر صُـــغُراهُما وَذَاتُ حَـــدٌ أَكُبَــــر كُبْراهُمــــا -VA
- وَأَصْ عَرٌ فَ ذَاكَ ذُو الله يراج وَوَسَطٌ يُلْفَى لَدَى الإِنْسَاج -٧٩

## فَصَلُ في الأشكال

- الـــــُّـكُلُ عِنْــدَ هــــوُلاءِ النَّــاس يُطْلَـــ قُ عَـــنُ قَــضِبَّ غَيْ قِــــيَاس -A.
- مِنْ غَسِرُ أَنْ تُعْدَسِرَ الأَسْوارُ إِذْ ذَاكَ بِالسَضَرْبِ لَسَهُ يُسِشَارُ - 1
- وَلِلْمُ قَدُّماتِ أَشْكَالٌ فَقَطْ أَرْبَعَةٌ بِحَسَبِ الحَدُّ الوَسَطْ -41
- خَلْلٌ بِصُغْرَى وَضْعُهُ بِكُنْرِي يُسَدْعَى بِسَمَكُلُ أَوَّلِ وَيُسَدِّرَى -44 -A1
- وَ مُلْدُهُ فِي الْكُلِّ ثَانِهِ مَا عُلِدِ فَ وَوَضَّعُهُ فِي الْكُلِّ ثَالِكَ أَلِكَ أَلِكَ اللَّهِ
- وَرَاسِعُ الأَشْكَالِ عَكْسُ الأَوَّلِ وَهْسَى عَسَى التَّرْتِيسِ فِي التَّكَمُّل -40 فَحَيْثُ ثُ عَنْ هِذَا النَّظَامِ يُعْدَلُ فَفَاسِدُ النَّظَامِ أُمَّا الأَوَّلُ -47

#### مَثْنُ السُّلِّم الْمُنْوْرَق فَسِفَرْ طُهُ الإنْجَسِاتُ فِي صُسِغْرَاهُ وَأَنْ تُسرَى كُلَّبَّةَ كُسْرُاهُ -44

وَالنَّانِ أَنْ يَخْتَلِفا فِي الْكَيْفِ مَعْ كُلِّيَّةِ الْكُبْرِي لَدُ شَرْطٌ وَقَعْ -44

وَالنَّالِثُ الإِنْجَابُ فِي صِّغْرَاهُمَا وَأَنْ تُرِي كُلَّيًّةً إِحْدَاهُمَا - 49 وَرَاسِعٌ عَدَمُ بَضِعِ الحِستَيَنْ إِلاّ بِصُورَةِ فَفِيهِ ايَستَينْ -4

صُ غَرَاهُمَا مُوجِدَةٌ جُزْئِكَة كُثْرَاهُمَ اسَ اللَّهُ كُلَّيْكَة -41

فَمُرِّ حِجِّ لِأَوَّلِ أَرْبَعَ لَهُ كَالنَّانِ ثُـمَّ ثَالِكٌ فَـسِنَّةٌ -91 وَرَاسِعٌ بِخَدْ مَوْ قَدْ أَنْ تَجَا وَغَيْرُ مَا ذَكُرُتُ مُ أَيْدُ عِجا -94

وَتَتْ بَعُ النَّهِ بَيجَةُ الأَحَسُّ مِنْ قِلْكَ الْقَصَدُماتِ هِكَذَا زُكِنْ -91 وَهِ إِنَّ الأَشْ كَالُ إِلَّا خُنِلٌ مُحْذَ صَّةٌ وَلَدِيْسَ بِالسَّمْرُ طِئَّ -90

وَالْحَالَفُ فِي بَعْضِ اللَّقَالُماتِ أَوْ النَّتِي جَوْلِعِلْ مِ آتِ -93 وَتَنْ نَهِي إِل ضَرُورَةِ لِلسا مِنْ دَوْرٍ أَوْ تَسَلُّسُل قَدْ لَزِمَا -4V

#### فصل في الاستثنائي

وَمِنْكُ مَا يُدْعَى بالاشتِثْناء يُعْسرَفُ بالسفَّرْطِ بسلا امْستِرَاء ٩٩ - وَهْ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّتِ عُجَةِ أَوْ ضِ لَه الله عُ لا بِ المُّوَّةِ

١٠٠ - فَإِنْ يَسِكُ السَّمَّرُطِيُّ ذَا اتَّسَصَالِ أَنْسَتَجَ وَضْسَعُ ذَاكَ وَضْسَعَ التَّسَابَى ١٠١- وَرَفْحُ مُ تَسَالِ رَفْعَ أَوَّلِ وَلا يَلْسَزَمُ فِي عَكْسِبِهِمَا لِسَا الْجَسَلَى

١٠١- وَإِنْ يَكُنِ مُنْفَ صِلاً فَوَضْعُ ذَا يُنْتِعِجُ رَفْعَ ذَاكَ وَالعَكْسُ كَلَا وَذَاكَ فِي الأَخَصِّ ثُصمَّ إِنْ يَكُسنْ مَسانِعَ جَمْع فَبِوَضَع ذَا زُكِسنْ

#### مَثْنُ السُّلُم الْمُنُوْرَق ١٠١- رَفْعٌ لِــذَاكَ دُونَ عَكْـــسِ وَإِذَا مَــانِعَ رَفْـع كَــانَ فَهْــوَ عَكْــسُ ذَا

### لواحق القياس

١٠٥- وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُرَكِّبًا لِكَوْنِهِ مِنْ خُجَحِ قَدْرُكَّبًا ١٠٦- قَرْكُبَنْـهُ إِنْ تُسرِدْ أَنْ تَعْلَمَـة وَاقْلِـبْ نَعِـيْجَةً بِعِمُقَدَّمَـة

١٠٧- يَلْـزَمُ مِـنُ تُرْكِيْبِـهَابِأُخْرَى نَتِيْجَــةٌ إِلَى هَلَــمَّ جَــرًا

١٠٨- مُتَّـصِلَ النَّفَاثِجِ الَّـذِي حَـوَى يَكُـونُ أَوْمَفْصُولَهَا كُـلُّ سَـوَا ١٠٩- وَإِنْ بِجُزْئِكً عَلَى كُلَّى السِّنَدِلُ فَلَا بِالاسْتِقْرَاهِ عِنْدَهُمْ عُقِلْ ١١٠- وَعَكْسُهُ يُسدُعَى القِيَسَاسُ المُنطِقِينَ وَهُسُوَ الَّسِدِي قَذَّمْتُسُهُ فَحَقَّسِق

١١١ - وَحَيْثُ جُزْئِي يُّ صَلَى جُزْئِسِيُ مُسِلَّ جَِسِلًا جَِسَامِعِ فَسَلَاكَ مَّلِيْسَلٌ جُمِسلَ ١١١- وَلا يُونِ ل القَطَ عَ بال قَلِيل قِيَ الله الان وَالنَّمْنِ الله الله والنَّمْنِ الله الله الله

#### أقسامُ الحُجْنَ

١١٣- وَخُجَّا أَنَقُلِبَّا أُعَقَٰلِبَّا أَقَامُهُمَا إِن خَلَابًا أُ

١١٤- خِطَابَةٌ شِعْرٌ وَيُرْهَانٌ جَلَلُ وَخَامِسٌ سَفْسَطَةٌ فِلْتَ الأَمَالُ ١١٥- أَجَلُهَا الْبُرْهَانُ مَا أُلُّفَ مِنْ مُقَدِّمُانٍ بِالرَقِبِ بِن تَفْرَنُ

١١٦- مِنْ أَوَّلِيَّاتِ مُنْاهَدَاتِ مُجُرَّبَاتِ مُنَا مَاتِ مُتَاتِ الْعَرَاتِ ١١٧ - وَحَدَي إِن وَتَحْ مُوسَاتِ فَيَلْ كَ جُمْلَ أَ التَوْمُنِيِّ اتِ

١١٨- وَقَ دَلالَ \_ قِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ يُحَ \_ قِحَ للافِّ آتِ

١١٩- عَفْ إِنَّ أَوْ عَادِيًّ أَوْ تَولُّ لُهُ أَوْ وَاجِ بُ وَالأَوْلُ الْمُؤَيِّ لُهُ

#### خاتمة

- ١٢٠ وَخَطَ أَالْ بُرْهَانِ حَيْثُ وُجِدًا فِي مَاتَةِ أَوْصُورَةِ فَالْبَنَادَ ١٢١ - فِي اللَّفْظِ كَاشْتِرَاكِ أَوْ كَجَعْلِ ذَا تَبَايْنِ مِشْلَ الرَّوِيْفِ مِ مَأْخَلَا
- ١٢٢ وَقِي الْمَسَانِي كَالْتِسَاسِ الكَاوَيَسَةُ بِذَاتٍ صِدْقِ فَافْهَمِ الْمُخَاطَبَةُ ١٢٣- كَمِثْ لِ جَعْلِ العَسرَضِيّ كَالسِّلَانِيّ أَوْ لازِم إِحْسستَى الْمُقَسدُّمَاتِ
- ١٧٤ وَالْحُكْمِ لِلْحِنْسِ بِحُكْمِ النَّوْعِ وَجَعْلِ كَالقَطْعِلِيُّ غَلْيُرِ القَطْعِلْي
- ١٢٥- وَالثَّفَانِ كَاخُرُوجِ عَنْ أَشْكَالِهِ وَتَسْرُكِ شَرْطِ النَّشَجِ مِنْ إكْمَالِكِ
- ١٢٦- هَــذا تَمَــامُ الغَــرَض المَقْــصُودِ مِــن أَتَهَــاتِ المَعْلِــق المَحْمُــودِ
- ١٢٧ قَدِ انْتَ هَى بِحَمْدِ رَبِّ الفَلَقِ مَا رُمْتُ أُ مِنْ فَنَ عِلْمِ النَّطِقِ
- ١٢٨- نَظَمَتُ العَبْدُ السَّلَيْلُ اللَّفْقَ عِبْرُ لِرَحْمَةِ السَّوْلَ العَظِيْمِ اللَّفْقَ لِدِرْ ١٢٩ - الأَخْ ضَرِيُّ عَابِدُ السرَّحْنِ الْرُنَجِ فِي مِنْ رَبِّ إِلْنَاكِانِ
- ١٣٠- مَغْفِ رَةً تُحِ يُطُ بِال لَّنُوبِ وَتَكْشِفُ الفِطَ عَنِ القُلُوبِ ١٣٠
- ١٣١ وَأَنْ يُونِينَ مَنَ المِحَنَّةِ العُلَى فَإِنَّهُ أَكُرَمُ مَنْ تَفَضَّلا ١٣٢ - وَكُنْ أَخِيْ لِلْمُبْتَدِيُّ مُسَاعِنَا وَكُنْ لإِصْلاح الفَسَادِ نَاصِحَا
- ١٣٣- وَأَصْلِح الفَ سَادَ بِالنَّالُّ أَثُّل وَإِنْ بَدِيَّ لَهُ فَ لِاثْبَ لُّكِ ١٣٤ - إِذْ قِيْلَ كَمْ مُزَيِّفِ صَحِيْحًا لأَجْلِ كَوْنِ فَهُرِ وَ فَيْدِ

مَدُنُ السُّلُم الْمُدَرَّقِ ١٣٦- وَلِينَسِي إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ سَنَدة مَعْدِيرَةٌ مَقْبُولَدةٌ مُسْتَحْسَنَةُ

١٣٧ - لا يسبيًّا في عَساشِر القُسرُون فِيْ الجَهْلِ وَالفَسَادِ وَالفُتُسون ١٣٨ - وَكَانَ فِي أَوَائِالُ اللُّحَارُم تَأْلِينَا فُ مَا الرَّجَازِ الْمُنَظِّم

١٣٩- مِسنُ سَنَسةِ إِحْسَدَى وَأَزْمَعِسينُ مِسنُ بَعْسِدِ نِسَسْعَةِ مِسنَ الْمُشِسنُ

١٤٠ - ثُــةَ الــصَّلاةُ وَالــسَّلامُ سَرْمَــدَا عَـلَى رَسُـولِ اللهُ خَـيْر مَـنُ هَــدَى ١٤١ - وَآلِكِ وَصَحْهِ النَّهِ فَاتِ السَّالِكِيْنَ شُرِّلُ النَّحَاةِ

١٤٢ - مَا قَطَعَتْ شَـمْشُ النَّهَارِ أَيْوَجَا وَطَلَعَ البَــنْدُ الْمُنِيْرِةُ فَي السِّدِّي